تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَّ كَلَّمُ اللَّهُ ﴿ وَرَفَّعُ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ وَأَتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمُ الْبِيّنْتِ وَأَيِّدُنْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلُوشَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوْا فَبِنُهُمْ مِنْ أَمَنَ وَمِنْهُمُ مِنْ كُفَرْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْكُ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَفُنكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالِْيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلا خُلَّةً وَلا شَفْعَةٌ وَالْكُفِرُونَ هُمُ الظَّلِبُونَ ﴿ اللَّهُ لِآ اللَّهُ لِآ إِلَّهُ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيَّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ ۚ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْكَاةً إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِينِهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنُ عِلْبِهُ إِلَّا بِهَا شَآءً وَسِعُ كُرُسِيُّهُ السَّلُونِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما ۚ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿ لِكَ إِكْرَاهُ فِي الرِّيْنِ فَكُنَّ تَبَيِّنَ الرُّشُكُ مِنَ الْغَيِّ فَكُنَ يَكُفُرُ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَنْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا اللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمُ ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوا يُخْرِجُهُمْ

صِّنَ الظَّلْبِ إِلَى النَّوْرِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أُولِيآوُهُمُ الطَّغُوْتُ يُخْرِجُونُهُمْ مِنَ النَّوْرِ إِلَى الظَّلْبَتِ أُولِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَكُو إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبُرْهِمَ فِي رَبِّهَ أَنْ اللهُ اللهُ الْمُلُكُ الْمُ قَالَ إِبْرِهِمُ رَبِّي الَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُنْحِي وَالْمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّبْسِ مِنَ الْمُشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفُرَ اللَّهِ فَكُلُوتُ الَّذِي كَفَرَ الْمُعُوبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِيئِنَ ﴿ آوُ كَالَّذِي مُرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِي هٰذِي اللَّهُ بَعْنَ مَوْتِهَا اللَّهُ اللَّهُ مِا عَدَ عَامِر ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِا عَدَ عَامِر ثُمَّ بَعَثُهُ اللَّه قَالَ لَبِثُتُ يُومًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ الْقَالَ بَلُ لَّبِثُتَ مِاْئَةً عَامِر فَأَنْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ أَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِكَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوْهَا لَحُمًّا قَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ آدِنِي كَيْفَ تُحْمِي الْهُوْنَي الْمُونَى الْمُونَى قَالَ أُولَمُ ثُؤُمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنَ لِيَطْمَدِنَّ قَلْبِي عَالَ فَخُذُ ارْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ

صِّنْهُنَّ جُزِءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًا وَاعْلَمُ آنَ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمُ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُولَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتْتُ سَبْعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاعَةُ حَبَّةٍ الْ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيْمٌ ١ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُوا مَنَّا وَلا آذًى لَّهُمُ آجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قَوْلُ مَّعْرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنُ صَافَةٍ يَتْبَعُهَا آذًى والله غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا لَا تُبْطِلُوا صَلَاقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذِي كَاتَّنِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكُهُ صَلْمًا لاَيْقُورُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّهَا كَسَبُوا اللهُ لاَيْهُونِ عَلَى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُولَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله وتَثْبِينًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّاتٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِكُ ا فَاتَتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ آيُودُ آحَاكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّكُ مِّنَ

تَّخِيْلٍ وَّاعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّهَرْتِ وَاصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاصَابَهَا اعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ و المُنْوَا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّاتِهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّلْتِ مَا كُسُبُتُمْ وَمِهَا آخُرَجُنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلِا تَيَهُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيُهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ غَنِي حَبِينًا ﴿ الشَّيْطِنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴿ وَاللَّهُ يَعِنُكُمْ مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا قُواللهُ وسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ الْمُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقُلُ أُونِيَ خَيْرًا كَنِيْرًا عَوْمًا يَنَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبِ ﴿ وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِّنَ نَّفَقَةٍ أَوْ نَنَارْتُكُمْ مِّنَ تَنْدِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ فِي إِنْ تُبُلُوا الصَّدَقْتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَبّاتِكُمْ والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ اللَّهِ مَا كَيْكَ هُلُ لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْرِي مَنْ يَشَاءُ اللَّهَ يَهْرِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِا نَفْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاء

وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّونَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحُصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرُبًا فِي الْأَرْضُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغُنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُمْ بِسِيلِهُمْ لَا يَسْعُلُونَ النَّاسَ إِلْمَا قَالَّهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُولَهُمُ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَخْزُنُونَ ١٠ الَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبِّطُهُ الشَّيْطِيُ مِنَ الْمِسِ ذَٰلِكَ بِانْهُمُ قَالُوا إِنَّهَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا ۗ وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۚ فَمَنْ جَآءَ لَا مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَآمُرُهُ إِلَى اللهِ فَ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ اَصُحْبُ النَّارِ ﴿ هُمْ فِيهَا خُلِلُونَ ﴿ يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّافْتِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ ٱثِيْمِ ﴿ إِنَّ الَّذِي نُنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخُزُنُونَ ﴿ إِيَايُّهَا اتَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ ورسوله وأن تبتم فلكم رءوس أمولكم لا تظلمون وَلا تُظُلُّونَ ٥ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وان تصافوا خير لكمر إن كنتم تعلمون ﴿ وَاتَّقُوا يُومُ ا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ﴿ يَأْلِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا تَكَالِينُتُمْ بِكَيْنِ إِلَى آجَلِ شُسَمًّى فَا كُتْبُوهُ ۚ وَلَيْكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْمَالُ وَلا يَأْبُ كَاتِبُ أَنْ يُكْتُبُ كُمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّنِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا " فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُهُلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْكَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاتَانِ مِكْنُ تُرْضُونَ مِنَ الشُّهَاءِ أَنْ تَضِلُّ إِحْلُ لَهُمَّا فَتُنَكِّرُ إِحُلْ هُمَا الْأُخُرِي وَلا يَأْبُ الشُّهَلَآءُ إِذَا مَا دُعُوا " وَلا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُونُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَّى اَجَلِهُ ۚ ذَٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْكَ اللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهْكَاةِ وَادْنَى اللَّا تَرْتَا بُوَّا إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُبِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللَّا تَكْتُبُوهَا ﴿ وَاشْهِلُ وَالْهِ عَلَا يُعَالُّهُ وَلا يُضَالُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيْكُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا الله ويُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ على سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَّقُبُوضَةً عَلَالًا أَمِنَ ا بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْنُونَ اَمْنَتُهُ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهْلَةُ وَمَنْ يَكْتُهُا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ الْحَ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ يِلَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِنْ تَبُكُوا مَا فِي آنْفُسِكُمْ أَوْ يَخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله عَنْ فَيَغُورُ لِكُنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اَصَى الرَّسُولُ بِهَا ٱنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه ۚ وَقَالُوْا سَبِعُنَا وَٱطْعُنَا ۗ اغُفُرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيْرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسُعَهَا لَهَامًا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَّا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبِّنَا وَلَا تَحْبِلُ عَلَيْنَا وَاصَّرًّا كُمَّا

الَّمِّرِ ۚ اللهُ لَآ إِلٰهُ إِلَّاهُو الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِبَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَيةَ وَ الْإِنْجِيلَ ﴿ مِنْ قَبُلُ هُرًى لِلتَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالنِّتِ اللَّهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَرِينٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ لآالة إلا هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ هُوَالَّانِيْ آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ النَّ مُحْكَلِثُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَ أُخَرُ مُتَشْبِهِتُ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويُلِهِ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أُمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ

حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أَرَبَّنَا وَلا تُحِبِّلْنَا مَا لاطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتُ مُولِمِنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿ الْكَفِرِينَ ﴿ الْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَهُ الْعِمْلِينَ ﴾ في الله على الله الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِمِ فَيْعَانُهُا 200 عَمَالِينًا أ مَدَنِيَةً \*

رَبِّنَا ﴿ وَمَا يَنَّاكُّرُ إِلَّا أُولُواالْأَلْبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوْبِنَا بَعْدَ

اِذْ هَايُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَكُونُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ رَبِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِر لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِيعَادَ ١ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ اَمُولُهُمُ وَلا آوُلُهُ هُمُ مِّنَ اللهِ شَيْئًا عُوْ أُولِيكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّادِ ١ كَنَابِ اللِّ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كُنَّابُوا بِالْلِتِنَا فَأَخَذَاهُمُ اللَّهُ بِنُأْنُو بِهِمْ وَاللَّهُ شَرِينُ الْعِقَابِ إِنَّ قُلْ لِلَّانِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ ﴿ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۞ قَلْ كَانَ لَكُمْ إِيَةٌ فِي فِئَتِينِ الْتَقَتَا صَوْعَةٌ تُقْتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ أُخْرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّنُ بِنَصْرِمِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْإَبْطِيرِ ۚ وُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعُمِ وَالْحَرْثِ فَذَٰلِكَ مَتْعُ الْحَيْوةِ الثَّانْيَا وَاللَّهُ عِنْكَاهُ احُسنُ الْهَابِ ﴿ قُلُ اَوْنَتِكُمْ بِخَيْرِةِنَ ذَٰلِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْكَ رَبِّهِمُ جَنَّتُ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ وَ لَٰكِينَ فِيْهَ وَأَزُوجٌ مُطَهِّرَةٌ وَرِضُونٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ١

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَنَا اب التَّارِ ١ الصِّيرِينَ وَالصِّياقِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَ الْبُسْتَغُفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ۞ شَهِكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسُطِ ۚ لِآلِكَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ إِنَّ الرِّينَ عِنْكَ اللَّهِ الْإِسْلَمْ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتَبِ إِلَّا مِنْ بَعْنِي مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْبِتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنَّ حَاجُوكَ فَقُلُ ٱسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمِنِ اتَّبَعِن ۗ وَقُلْ لِلَّانِينَ أُوتُوا الْكِتَبِ وَالْأُمِّينَ ءَاسُلَمْتُمْ فَإِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُواْ وَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالْبِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِحَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَنَابِ الِيُمِ ١٤ أُولِيكَ الَّذِينَ حَبِطَتُ اعْمَلُهُمْ فِي اللَّانِيَ وَ الْإِخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَرَالَى الَّذِينَ أُوتُو نَصِيبًا مِنَ الْكِتْبِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيْقٌ مِنْهُمُ وَهُمُ مُعْرِضُونَ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَ

تَبَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَتٍ وَّغَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُنْهُمُ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيْءِ وَوُقِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِكَنْ تَشَاءُ وَتُعِرِّمُنُ تَشَاءُ وَتُنِ لُّ مَنُ تَشَاءُ لِيبِاكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَى ﴿ قَرِيْرٌ ﴿ ثُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ السَّهَارِ فِي الَّيْلِ وَيُخْرِجُ الْحَيْمِنَ الْهَبِيتِ وَتُخْرِجُ الْهَبِيتَ مِنَ الْحِي وَتُرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِينَ أُولِياءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي وَ إِلَى اللهِ الْبَصِيرُ فَي قُلُ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُلُورِكُمُ أُوتَبِلُ وَهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَبِعِلْمُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَجِلُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُخضَرًا وَّمَا عَبِلَتُ مِنْ سُوْءٍ تُودُّ لَوْ أَنَّ بِينَهَا وَبِينَةُ آمَنًا بَعِيدًا وَيُحَذِّ رُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ١٥٠ قُلُ ان كُنْتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْدِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١٠ قُلُ أَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى أَدَمَ وَنُوْحًا وَّالَ اِبْرُهِيْمَ وَالَ عِبْرِنَ عَلَى الْعَلَيْبِينَ ﴿ ذُرِّيِّهِ ۚ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِبْرِنَ رَبِّ إِنِّي نَنَارُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبِّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ النَّاكُرُ كَالْأُنْثَى وَإِنَّى سَبَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنَّ أُعِينُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ الشَّيْطِي الرِّجِيْمِ ﴿ فَتَقَبَّلُهَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَآنُبتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكُرِيًّا ۖ كُلَّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكْرِيًّا الْبِحُرَابَ وَجَنَ عِنْكَهَا رِزْقًا الْعِكْرَابَ وَجَنَ عِنْكَهَا رِزْقًا الْ يَكْرُيْكُمُ أَنَّى لَكِ هٰنَا اللَّهُ عَالَتُ هُوَمِنَ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًّا رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنُ لَكُ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الرُّعَاءِ ﴿ فَا ذَنَّهُ اللَّهُ عَاءٍ اللَّهُ عَادَتُهُ الْمَلَيْكَةُ وَهُو قَايِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكُ بِيَحْيِي مُصَرِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَّحُمُورًا وَنَبِيًّا صِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَ قَلُ بَلَغَنِي

الْكِبَرُ وَامْرَاتِي عَاقِرٌ عَالَى كَنْ لِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِنَّ أَيَةً "قَالَ أَيْتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا اللَّهِ وَاذْكُرُ رَّبِّكَ كَثِيرًا وَّسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكُرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْإِكَةُ لِمُرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْلَ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْلُ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ ﴿ لِبَرْيَمُ اقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُهِايُ وَازْلَعِيْ مَعْ الرَّكِعِيْنَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَنَ يُهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ لِمُرْبِيمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكُلِّمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الثَّانْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهُي وَكُهُلًا وَّمِنَ الصَّاحِيْنَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَكَرُّ وَلَمْ يَبْسَسْنِي بَشَرُّ عَالَ كَنْ لِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ آنِّي قُلْ جِئْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمْ ۗ آنِّي اَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ

طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَضُ وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِعُكُمْ بِهَا تَأْكُلُونَ وَمَا تُكَاخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمُصَرِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكَتَّى مِنَ التَّوْرِ لِي وَلِأُحِلُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي كُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِّنَ رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبِلُوهُ هَنَا صِرْطٌ مُّسْتَفِيْمٌ ﴿ فَالْمَا اَحَسَ عِيْسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِتِي إِلَى اللَّهِ عَالَ الْحُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ أُمِّنَّا بِاللهِ وَاشْهَلُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبِّنَا امْنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ اللَّهِ مِنْ فَيَ عَ إِنَّ وَمُكُرُوا وَمُكُرِاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرِ الْلَكِرِينَ فِي إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيلَى إِنِّي مُتُوفِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُولَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الِّي يَوْمِ الْقِيمَةِ تُم إِلَى مُرْجِعُكُمُ فَأَحُكُمُ بِيْنَكُمْ فِيْهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 🕏 فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَأُعَنِّ بُهُمْ عَنَابًا شَدِيدًا فِي التَّانيكَا وَالْإِخْرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورُهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِينَ ﴿

ذلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْإِيتِ وَالنِّكُرِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَا اللهِ كَمْثَلِ أَدَمَ عَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحَقُّ مِنْ رِّبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُدَرِّينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنُ بِعُي مَاجَاءَكِ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ نَعَالُواْ نَكُعُ ٱبْنَاءَنَا وَٱبْنَاءَكُمْ ونِسَاءَنَا ونِسَاءَكُمْ وَانْفُسْنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتِهِلْ فَنْجُعَلْ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِيبِينَ ۞ إِنَّ هٰنَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ا وَمَا مِنُ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللّ كَلِهَ إِسُواءٍ بِينَنَا وَبِينَكُمُ اللَّا نَعْبُلُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلا يَتَّخِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تُولُّوا فَقُولُوااشُهَا وَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَاهُلُ الْكِتْبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيْ إِبْرِهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ هَانْتُمْ هَوُلاء حَجَجُتُمْ فِيْمَالَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تَحَاجُونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ مَا كَانَ اِبْرِهِ يُمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلكِنَ كَانَ حَنِيفًا المُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأَبْرُهِ يُمَ

لَكَنِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰنَا النَّبِيُّ وَاتَّنِينَ امْنُوا اللَّهِ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ١ وَدَّتُ طَايِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴿ يَاهُلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِالْيِتِ اللهِ وَآنُتُمُ تَشُهَكُونَ ۞ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقُّ بِالْبِطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقُّ وَٱنْتُمُ تَعْلَمُونَ أَنْ وَقَالَتُ طَايِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ امِنُوا بِالَّذِي أنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوٓا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَلا تُؤْمِنُوۤا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْهُلِي هُكِي اللَّهِ أَنْ يُؤْتِّي أَحَدُّ مِّثُلَ مَآ أُوْتِينُكُمُ اَوْ يُحَاجُّوُكُمْ عِنْكَ رَبِّكُمْ ۖ قُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَنِ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِ يُؤدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَايِبًا فَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا كَيْسَ عَكَيْنًا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَّيْ مَنْ آوُفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّفَى فَإِنَّ اللَّهُ

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ أَيُلِنِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولِيكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَنَابُ ٱلِيُمْ ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيْقًا يَّلُونَ ٱلْسِنْتَهُمُ بِٱلْكِتٰبِ لِتَحْسَبُونُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُو مِنَ الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِابَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِانَ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُم وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوْا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتْبَ وبِهَا كُنْتُمُ تَنْ رُسُونَ ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمُ أَنْ تَتَّخِنُّوا الْهَلِّيكَةَ وَالنَّبِينَ ٱرْبَابًا اللَّهُ وَكُورُ بِالْكُفُرِ بَعْنَ إِذْ ٱنْتُمْ مُّسُلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ آخَذَ اللهُ مِينَى النَّبِينَ لَهَ آتَيْتُكُمْ مِّن كِتْبِ وَّحِكْمَةٍ ثُم جَاءَكُم رَسُولُ مُصِيِّ فُي لِهَا مَعَكُمُ لِتُؤْمِنُيَّ بِهِ وَلَتَنْصُرْتَهُ ۚ قَالَ ءَاقْرِرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إَصْرِي عَالُؤَا أَقْرُرْنَا اللَّهِ الْعُرْرِنَا ا قَالَ فَاشُهَا وَ أَنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ فَهَنَ تُولَّى بَعْلَ ذٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ اَفْعَيْرُ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ

55

وَلَهُ ٱسْلَمَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرْهًا وَّ اللَّهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلُ امْنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى إِبْرِهِ يُمْ وَإِسْلِعِيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُوْسِي وَعِيْسِي وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْرً الْإِسْلَمِ دِيْنًا فَكُنَّ يُتْقَبِّلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْإِخِرَةِ مِنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْنَ إِيْلِيْهِمُ وَ شَهِلُ وَا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّ جَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الظُّلِدِينَ ﴿ أُولِيكَ جَزَا وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَهُ اللهِ وَالْهَلْبِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ خُلِيرُينَ فِيْهَا الريْحَقُّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْنَ إِيْلِيْهِمُ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفُرًا لَّنَ تُقْبَلَ تُوبِتُهُمُ وَ أُولِيكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَأْتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنْ يُقْبِلُ مِنْ أَحَدِيهِمْ مِنْ أُكْرِضِ ذَهَبًا وَلُو افتلى بِهُ أُولِيكَ لَهُمْ عَنَابٌ الِيمُ وَمَا لَهُمُ مِّنَ نُصِرِينَ وَاللَّهُمُ مِنْ نُصِرِينَ وَ